





### PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.



PC1=0

## نقد الاشتراكية

صدرت من دار الافتاء بالرياض

رقم (۲)

توزع مجانا

قام بالاشراف على طبعها وتصحيحها محمد السليمان البسام \_ علي الحمد الصالي

> مطبعة المحكومة ... مكة الكرمة ١٣٨١ هـ

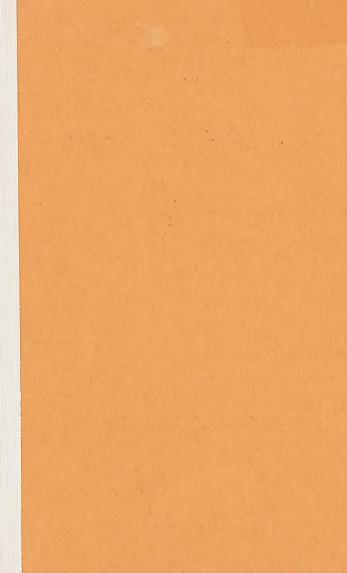

Nagd





(Arab) HX550 · IBN36 ragm 2

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي .

وبعدفهذه رسالةمن ثلاثرسائل لثلاثةعماءافاصل في ترييف الاشتراكية وبيان مزيدمناقصتهاللشريعة المحمدية طبعناها لتوزيعها نصيحة للمسامين ولمعرفة بعد الاشتراكية عن مقتضي الصراط المستقيم وتزجيجها باربابها فيجملة التابعين لسنن الغضوب عليهم والضالين ويبان عظيم جريمة من نسبها الى الدين وأنه من ابلغ القول على الله جل شأنه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم هـ ذابالنسبة الى من كتب في جوازها من المنتسبين الى العلم وهو في الحقيقة بعيدكل البعدعنه

وداخل في عداد الضالين. وأما من جوزها ممن له نصيب من العلم بحيث لا يخنى عليه حكمها فقد أخذ بنصيب وافر من طريق المغضوب عليهم وهم الهود المخذولون المحرفون الكلم عن مواضعه المخالفون حقيقة مايعلمون ايثاراً للعاجل على الآجل ولبساًللحق على الباطل وسعيا في الصد والصدف عما جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلى كلته! كما قد اشتملت تلك الرسائل على كشف شهات أرباب الاشتراكية وبيان انها كسراب بقعية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. مفتى الديار السعودية

محمد بن ابراهم بن عبد اللطيف

# نقل الأشتراكية

# صدرت من دار الافتاء بالرياض

توزع مجانا

مطيعة الحكومة ــ مكة الكرمة ١٣٨١ هـ



## بسم الله الرحمن الرحيم

أحمدك اللهم ياحي ياقيوم بديسع السموات والارض سبحانك وسعت كل شيء رحمة وعلمها وأحطت بكل شيء قدرة وقهرا وأشهد أن لا اله الا أنت مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتلل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله آتاه الله الحكمةوأنزل عليه الكتابواليزان ليقوم الناس بالقسط صلوات الله وسلامه عليه وعل آله وأصحابه أجمعن ٠٠ وبعد فالامة الاسلامية ابتليت ولا تزال تبتلي في دينها ونفسها ومالها ليتميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب وهـذه سنة الله التي مضت في عباده ( احسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا السلاين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمسن الكاذبين ) وقد منيت الامة الاسلامية في هذا العصر يقوم في قلوبهم زيغ فألحدوا في الدين وحرفوا آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن مواضعها وتأولوها على غير وجهها ولو كان هؤلاء ممن أعلنواالكفر والعداوة للدين واهله لهان الخطب وخفت الفتنة وله ينخدع السلمون بافكارهم وآرائهم الكاذبة لكنا وباللاسف نجد كثيرا منهم من أبنها جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون الى ما ندين الله به من شريعة الاسلام فعظمت البلية واشتدت المصيبة وسرت فتنتهم في سفهاء الناس وضعفاء العقول منهم سريان النار في الحطب والسم في العروق وذلك لحسن ظن الناس بهم واتخاذهم أئمة لهم يأمرونهم فيطيعون ويدعونهم فيستجيبون و

كتب أئمة الفسلال في هلا العصر في وجوب نزع الملكيات وتمديد رؤوس الاموالوتأميم المصانع والشركات وما ينحو هذا النحو وحببوا ذلك الى الناس بدعوى أن في ذلك تقارب الطبقات والحد من سلطة القوى وقسوته وشره الغنى وأثرته والرحمة بالفقير والاحسان اليسمه ومراعساة الحق للاخوة الإنسانية فغدعوا بذلك بعض الناس وموهوا عليهم واستجاب لهم من الفقراء من أكل الحسد قلبه واحرق الحقد كبهده ان لم ينل مها نال الاغنياء من بسطة في الرزق ورغد في العيش ولم يصل الى ما وصل اليه الزعماء والوجهاء فاحب أن يطفى لهيب غيضه ونار سنخيمته ببلاء ينزل بأرباب رؤوس الاهوال ولو كان ذلك بغيب وعدوانا عليهم وحربا لشريعة الله ودينه والما العقلاء وذوو العدل والانصاف فلم يخدعهم

زخرف القول عن دينهم وما استقر في فطرتهم وجبلت تمنع عليهم وأبى أن يتقبل منهم من ناحية العاطفةالدنيئة تغريرا بهم وخداعها لهم فنقبوا عن آيات من القرآن وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم يزعمون أن فيها متمسكا لهم وهيهات فجاؤا بالنصوص وحرفوهما شرتعريف وفسروها بما يأباه الله ويرده الشرع ويمجه الذوق السليم وسودوا بذلك وجوه الصحف والمجلات وشوهوا الإذاعات بما يديعونه فيها من الافك المبين والبهتان العظيم وظنوا في أنفسهم أنهم سيكتسبون قلوب ذوي الاحلام وأني لهم ذلك والله من وراء قصدهم محيط وهو سبحانه لدينه حفيظ ( أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ) يريدون ليطفئوا نسور الله بافواههم والله متم نوره ولسو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحيق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون ) •

والعدوان على الناس وأكل أموالهم بالباطل •

٢ - وجريمة الافتراء على الله والكذب عليه بشرع مالم
 يأذن به سبحانه ونسبة ذلك اليه زورا وبهتانا

٣ ـ وجريمة تحريف الكلم عن مواضعه ٠

٤ ـ وجريمة غش الناس وخداعهم والتمويه عليهم الى غير ذلك •

ثم ما ذا جنوه من وراء ذلك لقد عبادوا بالسخط واللعنات وان صفق لهم المأجورون المغرضون ورجعوا بالغيبة والخسارة وسوء الحسال الاقتصادية والشدة والارتباك والبأساء والضراء وان زعموا أنهم أساطين الاقتصاد وحماة الضعيف من القوي والفقير من الغني فلا لربهم ونبيهم سمعوا ولا لدينهم اتبعوا ولا لقومهم كسبوا ولا بالغناء ورخاء العيش ظفروا خسروا دينهم ودنياهم وهذا هو الخسران المبين .

أيها القارى، الكريم سأورد لك أنشاء الله في هسلم الكلمة القصيرة جملة من آيات القرآن وأحاديثالرسول عليه الصلاة والسلام وبيانات عن نظام السلمين الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تثبت لك أن الاسلام قرر الملكية الفردية لمصلحة الفرد والجماعة وحماها وشرع لها نظاما عادلا يكفل مصلحة أرباب رؤوس الاموال وذوي الحاجات ويحفظ للامة كيانها في مالها واخائها ويقوي أواصر المحبة والوداد بين أفرادها وجماعاتها المحبة والوداد بين أفرادها وجماعاتها المحبة

ثم أذكر شبه أئمة الضلال التي تشبثوا بها من نصوص وغيرها ثم أردها ردا يظهر معه الحق ويدحض به الباطل لينكشف الستار وتنجلي الحقائق ثم أبين بعد ذلك أن هؤلاء غير جادين في ما يعملون وغير صادقين فيما يقولون انما يوهمون على الناس ويغررون بضعفاء العقول ليخدعوهم عن أنفسهم ودينهم وأموائهم وأعراضهم والله المستعان ووحم عن أنفسهم ودينهم وأموائهم وأعراضهم والله المستعان ووحم الله سبحانه في الانسان غرائز كثيرة وطبائع متنوعة اقتضت حكمته أن تكون فيه حفظا للكيان وبقاء نوعه الى أن يرث الله الارض ومن عليها وليصلح للخلافة في الارض ويقوم بما يحتاج اليه في هذه الحياة من عمران والحياة من عمران والحياة من عمران والحياة من عمران والحياة من عمران

فاودع فيه سبحانه غريزة الغضب ليدافع بها عن دينه وينتصف لنفسه وينافح بها عن عرضه وماله وليو حرمه اياها أو نزعها منه لفقد غيرته واحساسه وتبلدت نفسه واذ ذاك لا يحرك ساكنا لاعتداء على نفس أو دين أو حرمة أو مال وفي ذلك ما لا يخفى من الفساد •

أودع فيه الغريزة الجنسية فهو ينزع الى قضاء وطره واشباع شهوته ولو حرمه تلك الغريزة أو سلبه اياها لفقد الميل الى قضاء وطره في حليلة أو غير حليلة ولم يوجد لديه من الدواعي ما يحمله على أن يتصل بعشيرة

له في الحياة وبذلك يضعف التعاون على مصالح الحياة او يزول ويقضي على هذا النوع بالفناء •

واودع فيه غريزة حب التملك ليسعى فيمناكب الارض طلبا للرزق وكسبا للغناء ولو حرم هذه الغريزة ما تحرك منه ساكن ولا انتهى العالم الى خراب وفناء

الى غير ذلك من الغرائز التي لها من المنافع والمصالح ما لا يشك فيه انسان فلو أوجده بدونها أو سلبه اياها بعد منحها له لفسد العالم ولم تستقم له الحياة الا اذا غير الله سنته في عباده وجعل لحياتهم نظاما سوى هذا النظام ووسائل للعمران غير ما أودعه فيهم وطبعهم عليه

وليس القصد الى استقصاء الدواعي والطبائع التيهي مدار لحفظ نظام الكون وعمارته على خير حال واغا الغرض ذكر امثلة منها يتعرف منها ما ورائها ثم يكون الانتقال الى المطلوب وهو غريزة حب التملك فان الكلمة اغا كتبت حول شريعة الاسلام في بيان حقوق الافراد في الملكية الفردية وبيان فساد ما تمسك به من نفاها أو حددها وزعمه دليلا وليس بدليل وبما ذكر وغيره يتبين ضرورة الابقاء على الغرائز والمحافظة عليها رعاية لمصالح العباد ووقاية لهم مما يضر بهم أو يقضى عليهم وينتهي بهم الى الفناء والدمار م ولهسلا جاءت شريعة الاسلام برعاية

« القرائق » ومشايعتها وبناء كثير من الاحكام عليهــا غر أنها لم تطلق العنان كل الاطلاق ولم تشايعها في كل ما تندفع اليه وتهواه النفوس فان ذلك مدعاة الى سفك الدماء وانتهاك الاعراض ونهب الاموال وانتشار الفوضي واستبداد القوى بالضعيف واستئثار الغنى بالمال دون الفقير ومن هنا يكون ظلم الجبارين وتتكون رؤوس أموال لارباب النفوذ والاطماع من غير مبالاة في جمعها بين حلال وحرام الى غير ذلك مما لا يستتب معه أمن ولا تستقيم معه الحال ولا تطيب به النفوس الطاهرة وينتهى بالعالم ائي تموج واضطراب واحقاد وضغائن بل جاءت بتعديل مافي الانسان من الغرائز تعديلا يكفل له مصالحها ويقيه مضارها وغوائلها • فشرع القصاص في النفس والاطراف وشرع الديات كذلك في النفس والاطراف وقاية للنفس وابعاضها وصيانة لها من الاعتداء عليها بل حرمالوسائل التي تغضى الى الخصام والتنسازع كالغيبة والنميمسة والسخرية والتجسس على العورات وسوء الظن والتنابز بالالقاب والاشارة بالسلاح ونحوها لخبثها في ذاتهـــا وافضائها الى القطيعة والقتال وسنغك الدماء وشرعالنكاح عسلى صورة كريمة تسد حاجته الجنسية وترفعه عن الحيوانية الصرفة وتكفيه أنسا ونسلا وتعاونا وبناء لاسرة يكون لها شأنها في بنساء المجتمع ان رعاها الله

بعنايته وحرم أنواعا من الانكحة التي تحمل في طيهسا خبثا ودناءة وحيلة وخديعة وأوجب في الفاحشة أوالقلف بها الحدود المعروفة من رجم أو جلد وتعذيب ·

بل حرم وسائل الفاحشة والاسباب التي قد تفضي اليها من النظر الى الاجنبية والخلوة بها وسفر المرأة بلا ذوج أو محرم وأن تخضع المرأة بالقول خشية أن يطمع فيها من في قلبه مرض وأن تتزين وتتعطر وتمر بالرجال فتستميل قلوبهم الى غير ذلك حفظا للنسل وصيانــة للاعراض وفي ذلك حد من شهوة الفرج ووقوف بها حيث الخير والسعادة والعفة والنزاهة •

وشرع تبادل المنافع من بيع وشرا، واجارة وكرا، الى غير ذلك من أنواع التملك التي سيجي، شرحها بعد ان شاءالله مشايعة لغريزة حب التملك وغيرها ووضع لذلك حدا فحرم أنواعا من المعاملات المالية فيها جهالة وغرر أو حيف وضرد ليشعر القلوب معنى الرحمة والاخسا، وينزع منالنفوس الاثرة وحب الذات والشره ويحفظ على كل ذي حق حقه الى غسير ذلك من حكم التشريع التي يدركها البصير ولم تصل الشريعة في حدها من الغرائز يدركها البصير ولم تصل الشريعة في حدها من الغرائز وتعديلها لها الى حديقضي عليها او يكبتها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضبون والغزوات الله وكان أصحابه رضوان الله عليهم يغضبون والغزوات التي

كانت والحروب التي قامت عسل ساقها بينهم وبسين الكافرين أثر من آثار الغضب لله ولدينه ولحوزة الدين ودياره أن يتعدى عليها الباغون وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج أتباعه ونهى عن التبتلوالرهبانية وتملك هو وأصحابه وتبادلوا الاعيان والمنافع بينهم على طريقة عادلة فلم ينزعوا عينا مملوكة بوجه شرعى من يد مالكها عن غير رضا منه ولم يستولوا على منافعها الاعن طيب نفس منه ( ياأيهــا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) ومن اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة الى سبع أرضين • واليك أنواعاً من وسائل التملك مع بيان ما دخل عليها من التعديل والقيود التي تقف بالناس لورعوها حق رعايتها دون الرأسمالية المطلقة الفاجرة التي لا يعرف أربابها لله ولا لتشريعه وقارا ولا تجهد الرحمسة بالانسانية الى قلوبهم القاسية سبيلا فظلموا ونهبوا وسلبوا وعتوا في الارض عتوا كبيرا والتي تغني الناس عن أن يفكروا بعدها في نظام مالي آخر اشتراكي شيوعى بل تعصمهم منه وتزهدهم فيسه وتهديهم الى فساده لو عقلوا كتاب الله وهدى رسوله •

أولا \_ البيع والشراء والاجارة والكراء والمزارعـة والقراض ونحو ذلك من المعاوضات في الاعيان والمنافع

فهذه وسائل شرعها الله وشرع لها نظاما يكفل مصلحتها ويدفع مضرتها فحرم الغش في المعاملة والخداع فيها والغبن والنجش وكل ما فيه جهالة وغرر وحرم سوم الانسان على سوم أخيه وبيعه على بيع أخيه وبيع الحاضر للباد وتلقى الركبان وتصرية الانعام والرباء في أنواع من المعاوضات وحث على الرحمة والسماحة في البيع والشراء ونحوهما من المعاملات الى غهر ذلك من أنواع التعديل وتحوهما من المعاملات الى غهر ذلك من أنواع التعديل التي تكفل لكل ذي حق حقه مع التراضي وبقاء المحبة والاخهاء و

ولا أطيل عليك من الآيات والاحاديث في ذلك فانها كثيرة معروفة فمن أدادها فليطلبها من القرآن والسنة فهذه وسيلة أولى من وسائل التملك ولو كان غير مشروع الشرعت وسائله •

ثانيا – احياء الموات والموات ما ليس مملوكا من الارض لاحد من الناسولا فناء لملك ولا من المرافق العامة واحيائه بغرسه أو ذرعه أو اجراء ماء اليه أو اخراج ماء من بئر يحفرها فيه أو بناء يقيمه عليه فمن أحياء مواتا بوسيلة من هذه الوسائل ونحوها ملكه ففي الحديث ( من عمر أرضا ليست لاحد فهي له ( الى غير ذلك من الاحاديث والآثار وعمل المسلمين لم يزل على ذلك من عهد النبوة فشت لذلك ملكية الفرد بهذه الوسيلة دون تحديد و ف

احياء الارض الموات وتمليكها من احياها تنشيط للعمال وتكثير للانتاج وتوفير لاسباب الراحة والرخاء وتقليسل للبطالة ولاشك ان ذلك مما يعود عسلى الناس بالخسير والسعادة وترضاه لهم الشريعة وتحثهم عليه •

ثالثا \_ الهبة والاهداء فقد كان النبي صلى الله عليه يهدي ويهدى اليه وكذلك اصحابه وحث على ذلك ودغب فيه وكان يقبل الهدية ويثيب عليها وحذر من رجوع الواهب في هبته وقبح ذلك لما فيه من الخسة والدناءة وتعلق النفس بما خرج منها ونحو ذلك وفي هذا دليل على الملكية الفردية للواهب والموهوب له ولو كانت الملكية ممنوعة ما شرعت لها هذه الوسيلة •

غير أن الشرع جاء فيه تعديل لهذه الوسيلة من ذلك انكار النبي صلى الله عليه وسلم على من نحل بعض أولاده دون بعض وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ومنها أن يمهل الانسان العطاء حتى أذا بلغت الروح الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ونحو ذلك مما يترتب عليه ضياع حقوق بعض الافراد فاقر الشرع مبدأ التملكوقيده عا يكفل المصلحة ويدفع المفرة

رابعا \_ الارث والتفاوت فيه بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الطريقة المسلى التي يسلكها الاحياء في

توزيع تركة من مات منهم فوضع للارث أسبابا وموانع استحق على أساسها بعض من يتصل به نصيبا مما ترك علمل تفاوت أحيانا فيما يستحقونه من الانصبة وحرم أخرون ممن لهم به صلة لحكم يعلمها من تبصر فينصوص الدين وقد كتب فيها كثير من العلماء في طي كتابتهم في الفرائض وفي الردود على ما استنكر التفاوت في توزيع التركة عسلى المستحقين وحرمان آخرين وآيات القرآن والاحاديث الصحيحة والعمل المتوافر في كل عهسد من والاحاديث الصحيحة والعمل المتوافر في كل عهسد من عصور الامة الاسلامية يشهد بذلك ويقرره وفيذلك اثبات صريح للملكية الفردية والتفاوت فيها من غير مراعاة لفقر صريح للملكية الفردية والتفاوت فيها من غير مراعاة لفقر في هسلا التفاوت .

و الفيء والغنائم من وسائل الملكية وادلة ثبوتها ما بيئه الله سبحانه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسيم أدبعة أخماس الغنيمة بين الغانمين وصرف الخمس في مصارفه التي ذكرها الله في القرآن وأعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الآية وتقسيم الفيء بين من ذكر الله في سورة الحشر ( ما أفاء الله على رسوله من أهال القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بهين الاغنياء

منكم) وفي ذلك دليل على أن من أخذ شيئًا من الغنيمة أو الفيء ملكه غنيا أو فقيرا كبيرا أم صغيرا قويا على الكسب أو كلا وفي آية الحشر اشارة الى الحكمة التي من أجلها اختلفت مصارف الغنيمة والغيء من التقريب بين الطبقات بتوزيع أموال لم يملكها فرد من المسلمين على أناس يرى الإمام المصلحة في تقسيم الفيء بينهم وليس في الآية دليل على انتزاع ما لمن مالكه أيا كان ماله من القلة أو الكثرة انما هو الغيء أفاءه الله على المسلمين دون أن يوجفوا عليه بغيل أو ركاب •

وقد أدخل الشرع عليه شيئا من التعديل فجعل سلب القتيل لقاتله على اختلاف بين العلماء في تفصيله مع الاتفاق على مشروعية أصله بعثا للحماس والقوة في نفوس المجاهدين ومكافأة لمن كان له قدم صدق في نصرة الدين وحرم الغلول وهو الاخذ من الغنيمة قبل القسمة لما في ذلك من الاثره والخسه والدناءة والاعتداء على حقوق الغانمين ومن لهم حق في خمس الغنيمة •

7 \_ الوصية \_ شرع الله سبحانه الوصية بشيء من المال يختلف باختلاف ما ملكت يمين الموصى وكتب سبحانه ذلك على من حضره الموت ( كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ) وحث على ذلك رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال ( ما حق امرى، مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتن الا ووصيته مكتوبة عنده وبن في حديث سعد بن أبي وقاص أنها الثلث وأن الثلث كثير رعاية لحق الورثة حيث قال انك ان تلر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس وجمعا بن حقه في التزود مما ملكت يمينه لآخرته في آخر مرحلة من مراحل حياته وحقوق الاقارب غير الورثة والفقرا وحقوق من يرثه بعد وفاته وفي ذلك تعميم للنفع وتوسيع لنطاقه وبين أيضًا ان لا وصية لوارث واجمع على ذلك المسلمون منعا للضغينة بين الورثة وايقاد نار الغتنة بينهم واقامة للعدل والانصاف وفي هذا دليل على ثبوت الملكية الغردية للموصى والموصى له وصحة التصرف منه في حدود الثلث لغير وارث وقصد الضارة لوارث أو ذي دين ٠

٧ ـ كسب الانسان بعمل يده شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شركة القراض والمزارعـة ففي شركة القراض يبلل أحـد المتعاقدين النقـد ويقوم الآخر بادارته في بيع وشراء ونحو ذلك على جزء من الربح من ثلث أو ربع أو نصف الخ وفي شركة المزارعة يبلل مالك الارض أرضه لمن يعمل فيها ويكفيه المؤونة عـلى نسبة مما يخرج من الارض من الثمار ونحوهـا يتفتان عليها وقد ثبت العمل بللك في زمانه صلى الله عليه وسلم

بل تعاقد مع أهل خيبر على أن يكفوه وأصحابه المؤونة بشطر ما يخرج منها واستمر العمل على ذلك الى وفاته وأمضى ذلك أبو بكر مسع يهود خيبر وكذلك عمر بن الخطاب الى أن أجلاهم عن خيبر للاحداث المنكرة والاعتداء على من ظفروا به من السلمين فدل ذلك على ثبوت ملكية النقد ونحوه من المنقولات وثبوت ملكية الاراضي كما دل على صحة تصرف مالكها فيها وعل التفاوت بن الطبقات فمن مالك قد لا يحسن العمل في ماله الى فقر يحسن العمل ويقوى عليه لكنه قد لا يحد رأس مال يديره ويكسبمنه ما يقيم به أوده ويسد حاجته أو يزداد به غنى الى غناه ان كان ممن يعمل في مال غره للتوسيع في الحياة والاكثار من الانتاج طلبا للغنى وتوفر وسائل الراحة والرخاء لنفسبه ولغره من الناس •

٨ ـ الملك لله وحده حقيقة لكنه سخر الكون للناس ومكنهم منه وملكهم اياه وجعلهم خلفاء فيه وأوجب عليهم أن يتصرفوا فيه وفق التشريع الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ليزيدهم من فضله جزاء على شكر نعمته ويدخلهم يوم القيامهة دار كرامته قال تعالى لله ملك السموات والارض) وقهال (هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا) وقال (الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

وسخر لكم مافي السموات ومافي الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وقال ( وهو الذي جعلكم خلائف الارض) وقال (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذينمن قبلهم وليمكنن لهم دينهم) وقال ( آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) فهذه النصوص تدل على أن الملك الحقيقي لله والعبد مستخلف فيه أو المال بيده كالعارية فيجب أن يتصرف فيه على ما شرع الله له ولم يشرع الله ولا رسوله لاحد أن ينزع من آخر شيئا مما سخره الله له وملكه اياه كرها عنه الا بحق الاسلام ما سيأتي بيانه قريبا ان شاء الله ٠

٩ - الجزية وفداء الاسير: من دلائل الملكية الفردية للمسلم والكافر ما فرض الله من الجزية على أهل الكتاب ومن في حكمهم وما شرع من فداء الاسير قال تعالى (قاتلوا اللاين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللاين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وقال ( فاذا لقيتم السلاين كفروا فضرب الرقساب حتى اذا أتخنتهوهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) فهذا صريح في ثبوت الملكيةللكافر حيث لم يوجب في ماله أكثر من الجزية ولم يبح التعرض حيث لم يوجب في ماله أكثر من الجزية ولم يبح التعرض

له فيما زاد عليها وان كثر ماله واكتفى باخذ الفيداء في حال الاسر دونمصادرة مال الاسير ونزع ملكه أوتحديده ١٠ ــ ايجاب الزكاة في الاموال والصداق في النكاح والدية في القتل الخطأ ونحو ذل كمما يجب في المال طهرة للنفس والمال وشكرا لله على النعمة وعوضا عن مناعة أو عين أو عقوبة على جريمة فهذا دليل على اثبات الملكية الفردية لمن وجب عليه بنله والا ما وجب عليه شيء ولمن وجب له هذا الحق والا فلا فائدة في بذله له ومع ذلك اكتفى الشرع بما فرضه في ماله دون النظر الى قلة مساملكه أو كثرته ٠

والامر في هذا يطول ومن استقرأ أبواب الشريعةعرف كثرة الادلة على اثبات الملكية الفردية وتحريم التعرض لا ملكه الانسان منوجه حلال شرعا يستوي في ذلكرجال الحكم والرعية فقد ثبت أن رجلا أسلف النبي بكرا وعند الاقتضاء اساء الادب في طلب حقه فهم به الصحابة فمنعه منهم النبي وأمر بقضاء حقه اليه فلم يجدوا الا أمثل فقال اقضوه فان خيركم أحسنكم قضاء وفي حديث آخر فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخه فانما أقطع له قطعة من النهار •

والقصد ذكر نماذج من أبواب مختلفة ترشد الى ما ورائها واكتفيت فيما ذكرت بنبذ من تلك الابواب دون تفصيل وسرد للادلة فأن ذلك يحتساج في كل بأب من الابواب الى مؤلف كبر ومن أراد المزيد فعليه مراجعة هذه المسائل ونحوها في أبوابها من الكتب التي دونت في التشريع الاسلامي فسيجد فيها وفي أدلتها من الكتاب والسنة وما تواتر العمل به خلفا عن سلف ما تطمئن اليه نفسه من اثبات الملكية الفردية على خلاف ما يزعمه دعساة الاشتراكية الدمقراطية والنازية والشيوعيسة والماركسية ويجدد أن نصوص الشريعة حرب أيضا للرأسمالية الجائرة التي لا هم لها الا المادة وجمع المال من كل الوجوه دون اداء حقوقه فشريعة الاسلام في الاموال وجتوقها كسبا وانفاقا وسط بن النوعن وتختلف عن كل منهما في حقيقتها وآثارها وفي حفظ كيان الامـة في اقتصادها وصفاء روحهـا ومراعاة أأ حبلت عليه من الغرائز مع تعديلها واصلاحها •

#### التفاوت بين أرباب رؤوس الاموال

١ ـ التفاوت بين الناس فيما ملكت ايمانهم أمر لابد منه ضرورة تغاوتهم في استعدادهم ومواهبهم وفي قواهم البدنية ونشاطهم في أعمالهم ولا تقوم الحياة ولا يستقر لها نظام تسعد به الامه الا بالتناسب بين ما تملك الايدي وما تبدل من تفكير في وسائل وتنظيم لطرقه

ونشاط في التطبيق والتنفيذ وبذلك جساءت الشريعية الاسلامية وقضى الله بذلك كونا وقدرا 11 قضى به شرعا وأمرا التلاءا لعباده ليتبن من يشكر نعمة الله ويتعرف اليه باداء حقوقه وحقوق العباد ومن يكفر نعمته ويحجدها فلا يرعى فيما اوتى لله ذمة ولا عهدا ولا يقيم لحقوق العباد وزنا كما أنه تعسالي فاوت بينهم ليتخسذ بعضهم بعضا سخريا وبذلك يستقيم نظام العمران فيبذل كل من مواهبه وقواء بقدر ما آتاه الله ويأخذ من الانتـاج بقدر ما بذل مع تراضى الطرفين في ظلالشريعة الاسلامية وفي حدود ما بينت من أحكام المعاملات قال تعالى ( وهو أللذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم) وقال (أهم يقسمون رحمة بك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) الى غير ذلك من الآيات التي تدل على تفاوت ما يستحقه الإنسان بتفاوت ما بذل منعمل كعموم (لها ما كسبت وعليها مااكتسبت) ( وان ليس للانسبان الا ما سعى )

٢ - جاءت الشريعة الاسلامية بتوزيع تركة من مات منهم وله زوج أو أقارب أو موالي على ورثته مع تفاوت في الانصبا وحرم عضا وأعطى بعضا لحكم يعلمها من له

بصيرة في التشريع الاسلامي ولم تراع الشريعة في حرمان من حرمته من الميراث غنا ولا قوة على كسب ولا سنا كما لم تراع في التفاوت بين الوارثين شيئا من ذلك فدل هذا على مشروعية التفاوت في الملكية ومشروعية وسائلها العادلة وليس في ذلك تفتيت للثروة دائما كما يزعم بعض الكاتبين فربما نال الحظ الاوفر من الميراث من لديه الكثير من الميال •

٣ ـ لم يعب الله على قارون ان كان لديه من الكنوز أما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة فقسد آتى الله نبيه سليمان ما آتاه وسخر له ما لم يسخر لقارون ولا لغيره واغا عاب عليه أنه لم يعرف حق الله ولا حقالعباد في مالسه وكنوزه ولم يبتغ فيما آتاه الله الدار الآخرة وعاب عليه غروره وشركه واعراضه عمن آتاه هسله واكنوز ودعواه انه انما نال ما نال بعلمه وتسببه وأهليته للذك قال انما اوتيته على علم عندي ٠

٣ ـ تفاوت المسلمون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد القرون التي شهد لها بالخير فكان منهم الغني والفقير مع تفاوت كثير في الغناء والتاريخ يشهد بدلك ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموال الاغنياء سوى الحقوق الواجبة عليهم وما طابت به

نفوسهم والم يعرف عنه أنه حدد رؤوس الاموال ليساوى بين الناس او يقارب بين الطبقات فضلا عن تأميمها بعوض مؤجل منجم أو نزعها منه وجعلها ملكا للدولة تديرها لصلحة جميع الرعية على السواء أو على التفاوت في الجزاء حسب الانتاج وما استدل به على ذلك فشبه لا تعدوا أحد أمرين اما أن تكون غير صحيحة وامسا أن تكون صحيحة الا أنهسا صرفت عن مواضعها وأولت تأويلا لا تعرفه لغة العرب التي وردت بها النصوص ولا يشهد له عمل الرسول (ص) وخلفائه من بعده بل يرده مسا تواتر عنهم من القول والعمل وسيجيء لهذا بيان عند ذكر شبههم وردها و

٤ - ایجـاب الزكاة في أموال الاغنیا، بقدر محدود للفقرا، والمساكین ومن في حكمهم وتحدیر جابي الزكاة أن يتعرض لكرائم أموال الاغنیا، ولا يبخس الفقراء حقوقهم دليل على مشروعية التفاوت بینالناس في الملكية دون تحدید وعلى أنه لم یشرع نظاما لتحدید الملكیة فضلا عن الغائها والقضاء علیها •

 الالهية الروحية او البدنية او المناصب او غير ذلك من أنواع التفاوت بينالافراد كونا وقدرا أو أمرا وشرعا قال تعلى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) والآية وان سيقت لقصد معين فهي دائة عليه بالقصد الاول وعلى غيره بطريق العموم والشمول فدل هذا على أن التفاوت في الحقوق المائية ونحوها مقصود اليه شرعا وقادرا وهو مقتضى الحكمة لمن تبصر في نظام الكون واسرار التشريع •

" - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدخر لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام ثم في العام الذي بعده سألوه عما يصنعون في أضاحيهم فقال كلوا وادخروا انما نهيتكم من أجل الدافة - فدل ذلك على التفاوت في الملكية فضلا عن ثبوتها في نفسها ولم يشأ أن ينزعشيئا من أموال الاغنياء يعطيه هؤلاء الفقراء الا ما تطيب به نفوسهم من الاضاحي وغيرها أو ما يرون أنه يزيد عن حاجتهم مدة الادخار التي رخص لهم فيها ثم أباح لهم بعد ذلك أن يأكلوا ويدخروا فيشرع حقال في أضاحيهم بقدر ما تدءو اليه الحاجة دون نزع ملكية او تحديد لها أو تقريب بين الطرفين •

وبالجملة نصوص التفاوت في الملكية وتقرير الامة عليه أمر علم من الدين بالضرورة والقصد ذكر نماذج للتنبيه على المطلوب لا غير و

### الحقوق الواجبة في الاموال

ر \_ زكاة النقد والحرث والماشية من أدكان الاسلام الحكم ترجع الى رأس المال ومالكه والمجتمع الذي يعيش فيه والمصارف التي تصرف فيها الزكاة وتعصيل ذلك في كتاب الزكاة م ندواوين السنة وكتب الفقهاء مع مراعاة تكررها سنويا أو عند كل حصاد •

٢ \_ زكاة الفطر : وهي في وجوبها دون الاولى وتتكرر
 في كل فطر على تفصيل وحكم تعرف من مواضعها •

٣ ـ نفقات الاقارب والزوجات والمعتدات عدة وفاة أو طلاق وما ملكت يمين ارباب رؤوس الاموال في الارقاء والحيوانات على تفصيل يكفل العدالة والاخداء والمودة وتستقيم معه الحياة يعرف ذلك من راجع آيات القرآن ودواوين السنة •

٤ ـ ما يجب للنوازل بقدر دفعها كجيش عدو هجم
 على ديار المسلم ينوليس في بيت مال المسلمين الكفاية من
 حيث العدة التي يدفع بها العدو والقوت الذي يفرغ

المجاهدين للجهاد فعلى أدباب رؤوس الاموال أن يقوموا بواجبهم في هذا الامر حفظا للمسلمين وديارهم وكأيام المجاعة لقحط او غرق او جائحة فيجب على الاغنياء القيام بسد حاجة هؤلاء أن لم يتسع لذلك بيت المال كل بقدر ما آتاه الله من غير تحديد لما يؤخذ منه ولا الغاء لملكيته ولا تحديد لها وينتهي الواجب عليهم بانتهاء النازلة ٠

م ا يجب في المال بسبب من مالكه تأديبا وعقوبة او حماية لاسماء الله ورعاية لجلاله ككفارة الظهار وكفارة الصيام وكفارة اليمين و وما يجب من الهدى لترك نسك او لتمتع وما يجب لنذر او جزاء لصيد في حرم او من محرم وفدية ازالة المحرم للاذى كالحلق وما يجب على العاقلة من الدية كدية الخطاء وما يجب لدخول وقت كالاضاحي والعقيقة ولنزول ضيف مدة معلومة ونحو كالاضاحي والعقيقة ولنزول ضيف مدة معلومة ونحو ذلك من الاسباب والاوقات التي تجب عندها حقوق في الاموال بنص من الشرع مع تحديد القدر أحيانا وعدم تحديد أحيانا و

٦ الركاز: وقد أوجب الشرع فيه الخمس وفيه
 تفصيل يعرف بمراجعة كتب الفقهاء •

٧ - خمس الغنيمة : فرض الله الخمس في الغنيمة
 لصارف ذكرها سبحانه في قوله ( واعلموا الما غنمتم من

شيء فان لله خمسه وللرسول وللي القربي واليتامي والمساكين •

٩ ــ نـــــــــ الله ورسوله صلى الله عليــه وسلم الى الانفاق في وجوه البر عموما من غير تحديد فشرع الوقف وحث على الاحسان الى الجار وعسلى صلة الارحام واكرام الضيف وعلى اعتاق الرقيق والصدقةعلىالفقراءوالساكين والتهادي والهبات وبناء المساجد الى غير ذلك وذم الله البخل وقبحه وانذر البخيل بشر العواقب في الدنيسا والآخرة وفصلت ذلك السنة الصحيحة • وكان موقفه عليه الصلا ةوالسلام مع أصحابه تهذيبالنفوس وتعريفها بواجبها وترويضهم على العمل بالشرع طواعية فمن أبي أن يدفع ما وجب عليه بنص الشرع كالزكاة والديون أخذه كرها ومن أبي أن يقوم بالكماليات وما في حكمها بذل شيء منه ولم يصادر ما لديه عقوبة له فهذه الحقوق ونحوها مما ورد فيه نص او توقف عليه تحقيق مقصد ضروري من مقاصد الدين كحفظ النفس والدين شرعها

الله وكانت كالتخصيص لنصوص الملكية وحمايتها ومساعدا ذلك مما يفرضه الناس بافكارهم او باهوائهم من الحقوق في أموال الناس فزور وبهتان وأكل لاموال الناس بالباطل وقد قال تعالى «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل « ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ع ومسايزعمه دعاة الفاء الملكية او تحديدها دليلا لهم من الآيات والاحاديث على دعواهم فهو زعم باطل اخطاؤا في فهمه والاحاديث على دعواهم فهو زعم باطل اخطاؤا في فهمه في نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم واليك رؤس في نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم واليك رؤس في نسبهم لتعرف ببيان الحق فيها مبلغ تلاعبهم بالنصوص وحملها على ما شرعوه باهوائهم وتتبين مدى جراتهم في نسبة نصوص الى الرسول واصحابه كلابا وزورا ،

## ذكر الشبه والرد عليها

والجواب: ١ ـ ببيان معنى الحديث ليظهر الفرق بين المقصد الشرعي ومعنى التأميم فيقال الراد بالكلا ما نبت في ارض موات غير مملوكة لاحد والراد بالماء مساء الإمطار والانهار والعيون التي تفجرت بنفسها واجتمعت مياهها في أرض غير مملوكة لاحد او جرت فيها بلا اجراء أحد لها والمراد بالنار الحط بالذي يكون في أرض غيب مملوكة أو نفس النار أو الاحجار التي توري منها فكل ذلك شركة بن المسلمين ومن سبق الى شيء وحازه فهو له • أما ما نبت بالاستنبات في أرض مملوكة بأي وسيلة من وسائل الملك السابقة فهو لمستنبته وما حازه الحطاب من الحطب او كان حطب ارضه الملوكة له وما استخرجه الانسان من الماء من جوف الارض او اجراه او حازه في انائه مثلا فللك ملكه وهو به أحق لا يحوز أخذه منه الا يطيب نفسه وعن رضا منه لقوله تعالى « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » والحديث لا يحل لامريء أن يأخذ عصا أخيه الا بطيب نفس منه والعصا مثل في القلة اللهم الا ان فضل عنسه شيء من ذلك الماء او الكلا او الحطب واحتاج اليه غره ندب اليه أن يبدله بلا عوض وجاز له أن يبيعه على من احتاجه بثمن مثله فتبين بهذا أن الحديث في مواد لم تدخل في ملك أحد فأين هذا من التأميم الذي هو في عرفهم وضع

الدولة يدها على أملاك الناس من شركة او مصنع او أرض وأين هذا الحديث من نزع الدولة مال شخص من يده بعد أن ملكه ملكا مشروعا بأيوسيلة من الوسائل السابقة

٢ ـ اذا اضطر انسان لطعام يملكه آخر او الى كلاء و ماء كذلك ولو منع منه الطعام وما ذكر معه لهلك او هلكت مواشيه وجب على ذوي الامــلاك أن يبدلوا له من ذلك بقدر الحاجة بعوض ان تمكن المحتاج او على وجه العروف وهذا من التعديلات التي سبق ان ذكرت انها دخلت على الملكية ولكن ليس في ذلك تأميم ماله ولا نزع جميع ملكه او تحديده بحد يقف عنده انما هي الحاجـة دفعت بقدرها من أموال ذوي الاملاك وباقي ملكه على حاله دون تحديد وبذلك يتبين ان الاستدلال بالحديث على التأميم ونحوه تحريف للكلـم عن مواضعه وتنزيـــل النصوص الشريعة عـــلى الهوى والآراء المارجـة الفاسدة ليخدعوا بذلك من في قلبه وقار للدين و المناك من في قلبه و المناك من في قلبه و المناك المناك من في قلبه و المناك من في المناك من في قلبه و المناك و المناك من في قلبه و المناك و

٢ - الوقف : قالوا الوقف جائز بل يستحب للمسلم
 ذلك وهو اخراج العين المملوكه من يد صاحبها الى ملك
 الله والسلطان نائب لله في أرضه وهذا هو التاميم .

الجواب: ان الوقف مشروع في الاسلام كما قالواوهو قربة من القربات لكن الاقدام عليه متروك لرغبة المالك واختياره ان شاء فعل وان شاء ترك وكذلك الجهة التي يريد أن يقف عليها راجعة الى اختياره ما دام الوقف عليها قربة هذا الذي شهدت به نصوص الدين ووقائع الوقف التاريخية ونحن نقر بهذا المعنى ونندب اليه ونسميه وقفا لا اشتراكية ولا غيرها من الاسماء الحديثة فأين هذا العمل السامي الذي لا حرب فيه لملكية ولا قهر فيه لنفس م نالتأميم الذي يسلب الانسان ملكه رغما عنه بعوض او بغير عوض واين هذه القربة والطاعة من نزع الملكية او تحديدها ان الغرق بينهما كالفرق بين الطاعة والمعصية وبين الحرية والعبودية والاستبداد وبين الظلمة والنور .

۳ ــقالوا حمى الرسول صلى الله عليه وسلم أرضا
 لترعى فيها خيل المسلمين وحمى عمر أرضا قالوا والحمى
 اقتطاع جزء من الارض لتكون مرعا عاما لا يملكه أحــــ بل ينتفع به سواد الشعب •

والجواب: ان الشريعة الاسلامية جاءت بالحمى ففي العديث لا حمى الا لله ولرسوله وقد خص بعض العلماء ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم ونظر آخرون الى المعنى الذي من أجله شرع الحمى فجعلوا ذلك لخليفة المسلمين من بعده ولكن الذي وقع من الرسول صلى الله

عليه وسلم وخليفته كان في أرض موات ليست ملكا لأحد ولم يحمى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحسد من خلفائه لنفسه ولا أرضا مملوكة لاحد فكيف يستدل بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه على سلب أموال الناس منهم بعوض يقدر لهم ويؤجل دون رغبة في بيع بعاجل أو آجل أو على نز عملكية كلا او بعضا ان هذا لافك مبين وبهتان عظيم ولو قدر احتمال ان الحمى كان لارض مملوكة ولارض غسر مملوكة فلماذا التزموا أن يكون ذلك في أرض مملوكة وأين الدليل بل الواجب أن يحمل على أرض غير مملوكة جمعا بين هذه النصوص ونصوص احترام الملكية كقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم النحر عنىان دماءكم وأموالكموأعراضكمعليكم حرام كحرمة يومكم هذافيثهركم هذا في بلدكم هذاونحوه من النصوص وما ذكر من أن البلاد بلادهم في الجاهلية وانهم اسلموا عليها لا يدل على أنهم ملكوها كلها باحيائها أو بأي وسيلة أخرى فأن البلاد تضاف إلى أهل دولة أو قرية وبعضها موات وبعضها غبر موات ويشبعر بأنها كانت مواتا قول عمر المال مال الله فان ذلك ظاهر في ما ليس بملك لاحد والا لما وضي عمر هنيا أن يشمح للفقراء دون الاغنياء بالرعى ولعمت الفوضي واستباح كلشخص مال الآخر ودمه بحجة ان المال مال الله والعباد عباد الله فلا يكون فرق بين الانسان والحيوان والطيور •

٤ ـ قالـوا في الفقـه الاسلامي أن من امتنع من بيع الناس فاحتكره يجبره القاضي على بيع ما زاد عن قوته وقوت عياله وكذلك اذا أبى أن يبيعـه الا بسعر فاحش يأمره القاضي بسعر معتدل الربح فان أبى انتزع منـه ماله وباعه عليه بسعر معتدل فاذا اقتضت مصلحــة المجتمع اليوم انتزاع ملكية الارض من أصحابها جــاز ذلك كما في الاحتكار •

الجواب: اذا امتنع انسان من بيع سلعة هو في حاجة اليهاأوامتنع عنبيعها ومثلهافي السوق كثر عكن من أراه الشراء أن يشتري ما يريد منغيره او امتنع بانها سيمت بأقل من سعر مثلها ولو كان المسترى في حاجة اليها ولا سبيل له الى تحقيق قصده وسد حاجته الا بشرائها منه الاحوال لا يعد محتكرا ولا يصدق فيه الحديث وليس الصور وهو أحق عا في يده بأدلة الملكية الشرعية ولحاجته في الاولى وعدم الحاق ضرر بالمسترين في الثانية والثالثة أما اذا امتنع من بيعها وهو في غنى عنها والامة او بعض أفرادها في ضرورة اليها وجب أن يجبر على بيع ما يسد حاجة الفرد ا والامــة منها دفعا للمضرة ويعتبر في ذلك

ثمن مثلها في نظر الخبراء ولا يجبر على اخراج شيء من ملكه الا بقدر دفع الضرورة عن غيره كما مر في حالـــة الاضطرار فاطلاق المستدل القول ببيع كل ما زاد عنقوته وقوت من تلزمه نفقته باطل فان الاصل انه الاحق بملكه للادلة فلا يعدل عن ذلك الا بقدر ما دعت اليه الضرورة هذا في الاقوات واللباس والمياه التي حيزت ونحوها أما الاراضي فان أريدت للمرافق العامة كالشبوارع ومسايل الامطار والمقابر والمساجد مثلا فان تعينت أرض لهذا الامر أخذت بثمنها اختيارا او كرها وان لم تتعين لم يكره على بيعها وان أريدت لزراعة ونحوها فلا يجبر على بيعهـــا بل ذلك اليه أن شاء آجرها وأن شاء باعها لمن أشتدت حاجته اليها وتمكينه منها بوجه من وجوه المعاملة منبيع او اجارة او مزارعة يكفى في سد حاجة غر المالك وبذلك تبن خطأ المستدل أيضا في قياس الاراضي على الاقوات والكسوة بأن هذه من المستهلكات والارض تبقى عينها وتستوفي منفعتها فيمكن أن يستغنى في سد الحاجة عن بيعها باجارها فاين هـــنا من التأميم ونزع الملكيـة أو تحديدهـا ٠

ه ــ استدلوا بقصة لسمرة قال كان لسمرة نخل في بستان انصاري وكان مع الانصاري أهله فتضرروا من دخول سمره البستان فعرضوا على سمره المناقلة فأبى فاشتكوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض عليه بيع النخل فأبى فرغبه في هبتها لصاحب البستان فأبى فقال له انت مضار ثم أمر صاحب البستان أن يقلع نخله قالوا فهذا انتزاع لملك جبرا عن مالكه حين أد تملكيته الى ضرر جاره فكذا اذا أدت الى ضرر المجتمع .

والجواب: عن الاستدلال بقصة سمرة أن الذي يظهر بل يتعين من اضافة البستان الى الانصاري انه كان ملكا له وان سمره لم يكن له الا نخلاتسمح له بها الانصاري عطاء أو غرسا فلما أحس الانصاري بالضرر عليه وعلى أهله من دخول سمره وتردده على البستان أراد أنيكف عن نفسه الضرر ولم يكن له أن يرجع في معروفه شرعا فعرضعليه المناقلةفأبىالا ضرره فلميكنبد مندفع الضرو بقلع نخل سمره وبهذا يتبين أن سمرة لم ينتزع منه ملك فأن البستان للانصاري اولا وآخرا وليس لسمره فيه الا النخل وقد قلع من أرض لا يملكها وليس له أن ينتفع بها الا بطيب نفس مالكها ولسمره ان يتسلم نخله مقلوعيا وهو الذي حرم نفسه من المعروف واستمراره بالبيم أو المناقلة •

ولو استدل انسان بهذه القصة على ثبوت الملكية والتفاوت فيها والمحافظة عليها لاربابها لكان ذلك صوابا فان البستان حفظ لصاحبه والنخل قلع ليأخذه سمره ان شاء فأين هذه القصة وما فيها من العدل والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه من التأميم الذي يسلب الناس أملاكهم كرها عنهم وان كان بعوض او نزع الملكية أو بعضها بلا عوض •

٦ ـ قالوا قاسم عمر رضي الله عنه ولاته نصف أموالهم وهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم الخ فهذا انتزاع للمال حين اقتضته المصلحة •

والجواب ا نصح ذلك عن عمر رضي الله عنسه فهو محمول على أنه حصل بالتراضي بينه وبينهم فكان أخذه ما أخذ برضاهم وعن طيب نفس منهم ويجب الحمل على هذا مراعساة لعدالة عمر ومراعاة للادلة التي احترمت الملكية الفردية وغيرها فان عمر كان وقافا عند نصوص الدين لا يعارض النصوص برأيه •

٧ ـ ومن أدلتهم أنه يجوز للامام أن ينتزع جزءا من أموال الاغنياءعند الطوارى، كما اذا هجم جيش لا يستطاع دفعه عن بلاد الاسلام الا بذلك لعجز بيت المال وتقاعس الاغنياء عن العطاء وكجائع مضطر او ظماتن لا يجد كل منهما ما يسد حاجته الخ ٠٠

والجواب: انه اذا لم يمكن دفع الجيش الا بذلك وأبي الاغنياء أن يبذلوا ما يكفى لهذه النازلة أخذ منهم بقــدر الحاجة وكذلك يؤخذ ما يسد حاجة المضطر من جائع وظماتن وعاري بعوض ان أمكن أو بغير عوض ونصوص الدين هي التي ارشدت الى هـــذه الحقوق كا"ية ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) فانها عامة وكاتية ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )وحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلبه الخ فان هم بذلوا بقدر الحاجة عصموا أموالهم وأن أبوا أخذ منهم بقدر ما تدعو اليه الضرورة وما بقي بعد ذلك قهو ملك لاربابسه فأين هذا العدل من ظلم التأميم ونزع الملكية كلا أو بعضا وبما تقدم من بيان معاني النصوص والوقائع التاريخية يتبين لك أن ما ذكروه من مستندهم لا يصلح لتخصيص النصوص التي ثبتت بها الملكية والتفاوت فيها والحافظة عليها لعدم معارضتها لها اذا حملت على المحمل الصحيح دون تحريف او التواء والاصل في النصوص حملها على عمومها الا اذا ورد ما يخصصها والمخصصات في التشريع يجب أن تكون من قبل الشرع كما أن النصوص العامة التي اعتبرت اصلا في التشريع تسير عليه الامة يجب أن تكون من أصل الشرع فتم بذلك والحمد لله اثبات الملكية والتفاوت فيها وحفظها على أصحابها الابحق الاسلام وقد

مان حق الاسلام في الآيات والاحاديث الصحيحة فلنقف عند ذلك ومن استغنى بما أغناه الله كونا وشرعا أغناه الله ومن استشرف الى ما لم يعط او ما لم يشرع له جعل الله فقره بين عينيه وأضله عن سواء السبيل هذا كما دخل على المسلمين الغلط في حمل النصوص عـــل بعض معناها فلم يستفيدوا من سعتها وسماحتها دخل عليهم الفلط في التوسع في معناها وحملها على غير ما قصد بها وما تدل عليه من لغة العرب وزاد كثرا من الناس بعدا عن مقاصد الشريعة توسعهم في استعمال القياس وغلوهم في اعتماده حتى وقعوا في كثير من الاقيسة الفاسدة كالتي ذكرت في مبحث التأميم وبذلك يتبين أيضا بطلان تحديد الملكية ونزعها كلا أو بعضا بعوض أو بغير عوض فان الدعاة اليها اعتمدوا على ما ذكروه من أدلة التأميم وقـد تقدم الرد عليها ، وما ذكروه في تحديد اللكية من أنها مبنية على قاعدة سند الذرائع غير صحيح بل الامر بالعكس فان تحديد الملكية يورث الضغيئة والتقاطع والفتور في الانتاج والبطالة الى غير ذلك من المفاسيد التي يشبهد بها واقع التاريخ وحال الامم التي أمعنت في الاشتراكية فيأي لون من ألوانها نزعا للملكية كلا أوبعضا وتأميما للشركات وهو ضرب من ضروب نزع الملكية أيضا فان من ألقى نظرة على هذه الدول بعد أن بدأت أو أمعنت في

شرائعها الجائرة وجهد ما يندى له الجبين من خلل في الاقتصاد واضطهاد للافراد وسوق لهم بالرهبة المالعمل وسمع الشكوى المره وان أرهقهم الضرب وكبتهم الانذار بالعذاب والتهديد بالسجون والجمهم السوط • فقاعدة سد الدرائع تساير أدلة الملكية جنبا الى جنب وتساير الغرائز التي تدفع الى العمل رغبة في الانتاج وكسبا للغنى أما الاحتكار فقد سبق الكلام عليه فيما اوردوه من شبه التأميم وانه لا يجوز أن يباع على الانسان ماله أو يحد له ربح مثله الا في صور معينة وليس في ذلك تأميم اولئك الدين يتأثمرون ويتحكمون في الاسواق لتقف بهم عند حدهم وتاخذ منهم بعوض المثل بقدر آا تندفع به الضرورة وشتان بين هذا وبين تحديد الملكية على نظام واحد في جميع الافراد دون فرق بين من منع الناس

ذي حق حقه •
وما ذكروه عن المالكية من منع زرع العنب في بلداعتاد وما ذكروه عن المالكية من منع زرع العنب في بلداعتاد أهله أن يعصروه خمرا سدا للدريعة فيقال اما أن يرد عليهم حكمهم لمخالفتهم ما فعله النبي صلى الله عليهوسلم مع أصحابه رضي الله عنهم فانه لما نزل تحريم الخمر وكانوا يتخدونها من البسر ونحوه من ثمارهم وكانذلك

حقوقهم فاستحق أن تؤخذ منه دفعا لظلمه ومن أعطى كل

عادة لهم لم يلزمهم بقطع النخيل ولم يحرم عليهم غرسها بل اكتفأ بنهيهم وتحذيرهم والقاء الموعظة عليهم واحسن الرقابة عليهم فمن شرب بعد ذلك عوقب وأما ان يحمل ما قال المالكية على عجز الحكام عن ضبط الرعية بوسيلة سوى منعهم من زراعته وفي الجملة لا يصح قياس مسانحن فيه على هذا فان تحديد الملكية كما تقدم هو الذي يستشري به الفساد بدليل المشاهدة لآثاره في الدول التي وقع فيهسا .

أمسا دعواهم أن التملك حق من الحقوق السياسية فدعوى باطلية لان المسلمين ليست لهم سياسة سوى السياسة الشرعية التي ورثوها عن العصوم صلى الله عليه وسلم وقد بان فيها احترام الملكية وعاش حياته مع أصحابه وهم يتفاوتون تفاوتا بليفا من أهل صفة الىكبار التجار وأرباب رؤوس الاموال الواسعة كعثمان الذيجهز جيش العسرة فلم ياخذ منهم درهما كرها بل عالج أخلاقهم وهدب نفوسهم وحثهم علىالانفاق وعطف الغني عسلي الفقير فوصل بدلك لما يريد من بناء مجتمع آمن متواخ متعاون فقيره مع غنيه وقويه مع ضعيفه فاسلكوا الوسيلة التي سلكها اسلكوا مسلك الايمان بالله والدار الآخرة يكفل لكم ذلك السير على نحو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما ابقساء عمر لبعض الصحابسة بالدينة فلم يكن ذلك كرها بل كان بالشورة والرغبة في التعاون على حفظ كيان الامة وخاصة من يحتاج اليه عمر في عرض شئون الامة عليه ولو ألزمهم لكان ذلك كالزكاة لفكرهم ووجاهة آرائهم وبعد نظرهم نظير الزكاة التي تجب على المرء في رأس ماله فان علم الانسان وسدادرأيه ومعرفته بما جهل غيره وخاصة في شئون الدولة نعمة يجب شكرها بما لا يضرهم وفي بقائهم نفع للامة من هذه النواحي مع عدم فوات شيء عليهم والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون وبذلك يبطل القياس على الذكر عن عمر مع الصحابة الذين أبقى عليهم في المدينة و

ومن تبصر فيما مضى من المباحث بان له أن نزع الملكية بعوض وبغسيره كلا أو بعضا لم يأت به نص ولا يستقيم في اثباته قياس بل كل ما ذكروه من الشبه قويه وتضليل سبحانك هذا بهتان عظيم •

كان من الخير لن دعا الى التاميم وتحديد الملكيةونزعها على أي وجه من الوجوه أن يتقدم بذلك على أنه رأيه وما أداه اليه تفكيره أو يصرح بأنه يدعو الى ما دعا اليه غيره تقليدا له أو رغبة فيما لديه من منصب ووجاهة أو طمعا في أن يقسم الغنيمة مع القاسمين وأذ ذاك تخف جريمته ولم يضاعف ذنبه لكنه أبى الا أن يلصق تلك النظم الجائرة التي لم يأذن بها الله بشريعة الله وقد يكون الذي حملهم التي لم يأذن بها الله بشريعة الله وقد يكون الذي حملهم

على هذا ما اغتروا به من زخرف اولئك وما زعمها الناس لهم او زعموه لانفسهم من الحضارة والتقدم فنظر اليهم نظرة العبد الى سيده او الجاهل الى العالم فاندفع وراءهم وشق عليه أن يدع دينه وراءه ظهريا فحاول أن يجمع بين نصوص الدين وهذه القوانين ليجمع بين ما كان عليه وما يرجو أنيصل اليه وهيهات وكان منه وياللاسف أن أبقى قوانينهم على حالها ولعب بنصوص الدين ليحملها عسل مفاهيم تلك القوان ينذورا ابهتانا ويفخر بأن الشريعة ومن جاء بها وصحابته قد سبقوا الى العمل بهذه القوانين ولم ينقص المسلمين في الوقت الحاضر الا أن يضعوا للتشريع تلك الاسماء الحديثة فيا لله لدينك وللمسلمن وقد يكون اللذي دعاهم الى الصاق الاشتراكية بالدين ونصوصه أنهم عجزوا عن التمويه على الشعب وانهم لن يستطيعوا أن يستميلوه الى الشريعة التي لم يأذن بها الله الاا اذا دخلوا عليه منطريقالعاطفة الدينية وبالفعل قد خدع كثر من شباب المسلمين بتسمية هذه المبادي، الهدامة الجائرة باسماء اسلامية ولكن الله حافظ دينه وناصره « وليعلمن الذين حرفوا كتاب الله وسنة رسوله أى منقلب ينقلبون » ان الاراضى التي فتحت عنوة للامام أن يبقيها كما أبقاها عمر وله أن يوزعها بن المسلمن واذا وزعت بينهم بثمن أو بغير ثمن فليس له ن ينتزعها منهم

وليس في ابقاء عمر لها تأميم ولا نزع لملكية كلا او بعضا وليس في توزيعها خطورة أو مخالفة للدين انما هو رأي رآه ولي أمر المسلمين في شيء من الاموال العامسة التي غنموها مع ما غنموا لم يصب فيسه مسلم من المسلمين بنزع ما ملكت يمينه فأين هسلا مما يذهبون اليه من المذاهب الهدامة •

لو أنهم قارنوا بين تشريع الاسلام العادل والرأسمالية الطاغية التي لم تبال بجمع المال من وجوه الظلموالعدوان والتي تستعبد الشعوب بغيا وطغيانا وتمنع الحقوق فيما حممت وكدست فلا عدالة في جمعها ولا رحمة تدعوها الى الانفاق واعطاء ذوى الحقوق حقوقهم أقول لو أنهم فعلوا ذلك لظهر بذلك جمال الاسلام وفزع اليه الناس وظفروا بالخير والسعادة وبان لهم فحش الرأسمالية المقوتة ففر منها الجميع واضطر ذووها أن يعتدلوا في جمعهموانفاقهم وبذلك يستقيم الوجود ويسعد العالم لقد صدق من قال ان بيئة الصحابــة رضى الله عنهم بيئة صالحة وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والانصار حين وصل المدينة وحث الانصار على بر اخوانهم الهاجرين فسارعوا الى اكرامهـــم وأحسنوا انزالهـــم وقاسموهم أموالهم استجابة لندائه عليه الصلاةوالسلام ووفاء بواجبالايواء ورغبة في المثوبة عند الله ولكن ليس

فيما صنعه عليه الصلاة والسلام من الاخاء بين المهاجرين والانصار نزع لملكية ولا تأميم لاموال الانصار واعتبارها ملكا للدولة بعوضأو غرمبلما زالت أملاكهم تحتأيديهم بعد أن جادوا منها بشيء على المهاجرين ولقد ثبت أن بعض الانصار قد طلب منيحته ممن منحه اياها فأبي من أخذها أن يردها ظنا منه أنه امتلكها فحكم النبي صلىالله عليه وسلم بالمنيحة لمعطيها ومانحها ولقد صدق أيضا من قال أن الاسلام حرم الاحتكار ولكن لم سميتم من جمع المال من وجهه وعظم رأسماله وتضخمت ثروتــه فأنشنأ الشركات أو توسع في الزراعة أو أقام مصانع وفتح الله على يديه أبواب الرزق لكثر من الفقراء والعمال حتى صار بصنيعه عونا للدولة على توفير وسائل الراحسة من كل الوجوه للامة وأدىالزكوات وسائر الحقوق التي أوجبتها نصوص الشريعة فيما له أقول لم سميتم هذا النوع من الناس محتكرا وأبحتم تأميم ماله او تحديد ملكيته أو مصادرتها أن صنيعكم هذا من تسمية الشيء بغر اسمه لتبيحوا الاستيلاء على ما ملكت يمينه من وجه مشروع وسخت نفسه باداء حقوقه ولو فرضنا أنه منع الحقوق الواحِبة في ماله ما كان لاحد من الحكام وغرهم أن يؤمم ماله او ينزع ملكه منه انما ينزع منه ما وجب من الزكاة ونحوها مما تدعوا اليه النوازل والضرورات بقدر مسا هذا منالتأميم ونزع الملكية وقد تقدم الكلام على الاحتكار وان ولاة المسلمين يلزمونه ببيع السلعة التي أبى أن يبيعها وهو في غناء عنها والناس في حاجة اليها وكذا اذا تآمر أهل السوق على رفع الاسعار وليس هناك مندوحة للوصول للسلعة عن غير طريقهم والناس في ضرورة اليها الزموا ببيعها بسعر مثلها لكن ليس في هذا تأميم لأموالهم ولا نزع لها انما هو قاصر على رفع الضرر جمعا بين أدلة الملكية وأدلة وضع الحرج عن الامة •

تندفع به الضرورة من غير تحديد ثم يكون ملكه له فأين

ان الغنى وتفعيم الثروة واقامة الشركات والمسانع لا يعتبر في نظر الشرع غنى فاحشا ويكون صاحبه معرضا لسلطة الحاكم الا اذا جمع المسال من الظلم والاستبداد ونحو ذلك من الطرق غير المشروعة وكذا ان منع حقوق العمال او حقوق الفقراء التي أوجبتها الشريعة في هده الاموال ومن فعل هذا عوقب في حدود اساءته لا بنزع ملكيته او تأميمها دفعا للمضرة ورعاية لحرمة الملكية ون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم الاغنياء الذين تضخمت ثروتهم ومنهم أهل الصفة الفقراء وقد علم الله ذلك منهم وسلم علم الله دسول الله عليه وسلم ولم يأمر الله رسوله أن يؤمم أموال الاغنياء منهم أو يحدد ملكيتهم واستمروا متفاوتين

كثرا الى وفاته عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسبا ولو كانت الشريعة تبيح نزع الملكية او التأميم لبن الله ذلك وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعل مع وجود من لا يملك الا قوته ومن سبط له في الرزق بل اكتفى بالحث على الانفاق والتحذير من البخل وأخذ ما وجب من الزكوات ولم يرتفع الفرق البين بسين الصحابة بذلك فيادعاة الاشتراكية اتقوا الله واكتفوا بجعلها رأيا لانفسكم ولا تنسبوها الى شريعة ربكم زورا وبهتانا أن المال الذي ذكر الله مصرفه في سبورة الحشر هو مال الفي، كما هو صريح في الآية ومال الفي، حكمه حكم مال خزينة الدولة ليس ملكا لاحد من أفراد الامـة فاذا وجه الى المصارف التي ذكر الله لئلا يكون المال دولة بين الاغنياء لم يلزم منه أن يكون الشرع قد سلط الحكام على نزع الملكيات او تأميمها انما الذي يفهم منه أن حاكم المسلمين ينبغي أن يعدل في مال بيت المال فيوزعه على من هو أهـل له من الرعية للرفع من شأنـه ولئلا يكون المال دولة بن الاغنياء •

استدل من ألصق الاشتراكية بالاسسلام بحديث من كانت له أدض فليزرعها أو ليمنعها أخساه فأن أبى فليمسكها ومن تبصر في الحديث وانصف عقله ودينه عرف أن هذا الحديث يثبت الملكية ويعميها مع الحث على

المعروف وذلك انه صل الله عليه وسلم خرم بين زرعها ومنحها وامساكها ولم ينزعها منه للدولة او أفراد الرعية بل خره فلو زرعها أو أمسكها لم يكن عليه اثم ولكنه حرم من الاجر وفعل المعروف فياعجبا لمن يقلب الحقائق انتصارا لهواه وان اسخط الله ورسوله وقد ثبت أن ائنبى صلى الله عليه وسلم شرع المزارعسة والمساقاة ونحوهما من العقود التي يكون فيها راس المال تشخص ويعمل فيه آخر بنسبة من الانتاج معلومه ولم ينزع من المالك شبيئًا من رأسماله للعامل واستمر العمل على ذلك إلى وفاته عليه الصلاة والسلام فهل في هذا أيضا تأميم أو نزع للملكية بعوض أو بفره وما ذكر من الاحاديث في النهى عن كراء الارض فذلك محمول على كرائها بجزء معن مما يخرج منها ١٠٠ اما اجارتها بجزء مشاع ممسا يخرج منها فذلك جائز جمعا بين النصوص الواردة في ذلك • لقد ذكر دعساة الاشتراكية أن في ثورة أبي ذر رضى الله عنه على الولاة والاغنياء حجـة لهم عليهـا ولا ادرى ايرى هؤلاء أن يثور فقراء السلمين عسل ولاتهم ليستخرجوا من بيت المال ما حصل فيه من مال يوزع بين رجال الحكم والموظفين ويعد للنوازل وأن يثورالفقراء عسل أرباب المناصب أول الشهر ويقفوا لهمم بالابواب ليقاسموهم ما نالبوه عمسلا برأى أبي ذر أم يتخلون

فكرته تكأة يعتمدون عليها في ما يستهوون ١٠ ن الابي ذر رأيه وقد خالف فيه خيار الصحابة ومن أعلم منه بروح الشريعة وادارة شئون الدولة فلم أخذتم برأيه وتركتم رأى جميع الصابة في خلافه والانكار عليه بل ان أبا ذر قد خالف وهو مجتهد غير معصوم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يدخر نفقته ونفقة أهله سنة وقال لاصحابه في الاضحية كلوا وادخروا فهل أصابابو ذر في نظركم وهو غر معصوم وكانت الحجة في رايــه وأخطأ رسولالله صلىالله عليه وسلم في عمله وأمره بادخار لحوم الاضاحى وتقريره لاصحابه على ادخار الاموال بعد أن يؤدوا حقوقها أن عثمان اعتبره الصحابة مجهز جيش العسرة فهل كان ما بذله في غزوة تبوك مدخرا او كسبه لساعته أن اعتقاد الرأي والتعصب له ثم تلمس الدليل الذي يثبته من انعكاس التفكير والعمل عسلي غير هدي ومدعاة الى اتباع الهوى وسوء الفهم والالتواء الى الاستدلال فياقوم ارحموا أنفسكم ووقروا شريعة ربكم وراعوا حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه انكم لا ترضون أن يطبق رأي أبي ذر في أموالكم فلم اتخذتم منه حجـة تستبيحون بها أموال غيركم ممن امتلأت قلوبكم حقدا عليهم أن أتاهم الله من الخير ما لم تصل اليه أيديكم أنه لا حجة في قول أحد من البشر سبوى رسبول الله صلى الله عليه وسلم لقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما طلب منه أن يستعمله في أمارة أو عمـل انك رجل ضعيف وانها أمانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فغي هذا الحديث شهادة على أبي ذر بأنه لا يصلح للامارة وشئونها فكيف يؤخل برأيه في أمر هو عصب الحياة للراعي والرعية وفي معنى هذا نصيحته له بأن لا يتول مال يتيم استدل دعاة الاشتراكية بقوله تعالى ( وانفقوا ممسا جعلكم مستخلفين فيه ) ونحوه من الآيات قالوا فالمال مال الله وقد أؤمّن عليه الناس واستخلفهم فيه وهو عادية في أيديهم والامام نائبه فله أن يسترده مند للمصلحة والمصلحة

والجواب: هو تسليم ان المال مال الله حقيقة ولكنه ملكه عباده واستخلفهم فيه بقوله ( هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا ، فهو ملك لهم بتمليكه سبحانه لهم ومن العباد الذين استخلفهم الله على نعمه وخيراته امام المسلمين وولي امرهم فعليهم جميعا الراعي منهم والرعية أن يلتزموا شريعة من استخلفهم في هذا المال وان يتصرفوا فيه على نظام التشريع الذي بينه لهم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في المعاملات شكرا لنعمته وطلبا عليه الصلاة والزيادة عليها وليس لهم ان يشرعوا في نظام التعامل فيها شرعا من عند انفسهم لم يأذن به الله من تاميم ال تعديد ملكية أو مافي معنى ذلك مما ترده نعموص او تحديد ملكية أو مافي معنى ذلك مما ترده نعموص

الشريعة التي أثبتت حرية التملك من غسر تحديد اذا كسب المال أو وصل الى شخص من وجه حلال وعرف فيه الحقوق التي شرعها الله وانظر كيف توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه عند يهودي ولم ينزع مال اليهودي ولم يؤممه وما ذكره دعاة الاشتراكية من قوله تعالى ( ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر) الآية قالوا ذكر تعالى ايتاء المال على حبه ثم ذكر ايتاء الزكاة فثبت أن في المال حقا سوى الزكاة ومن حديث أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كانئه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له يقال فيه أنه حث على بذل المال وانفاقه في وجوه البر من صلة الارحسام ومواسساة الجيران واكرام الضيف والصدقة فهذا لا ينكره أحد ولكنه لا دليل فيه عل تأميم الاموال أو نزعها كلا أو بعضا بعوض او بغره والا لكان النبى صلى الله عليه وسلم أول عامل بــه فان التفاوت البن بن أفراد الصحابة بالغناء والفقر كان قائما فلما لم يفعله من أكمل الله الدين بوحيه اليه مع وجود التفاوت البن الذي يزعمه هؤلاء ضرورة من الضرورات التي تدعوا الى مصادرة الاموال او تأميمها دل ذلك على أن مذهب اشتراكيتهم يبرأ منه الله ورسوله والمؤمنون المخلصون

انها شرع الله أخذ ما وجب من الزكاة ونحوها مها تقدم ولو كرها وما عدا ذلك فتوجه فيه النصيحة مع الاحتفاظ برؤوس الاموال لاربابها وما ذكروه عن على رضي الله عنه في منع الاغنياء حق الزكاة ونحوها وكذا ما ذكروه عن ابن حزم انها هو عقوبة لمن منع الزكاة او منع ما يضطر اليه الفقراء بعد الزكاة ولا سداد لهم في بيت مال المسلمين ففي مثل هذا يكتفى بأخذ الزكاة او ما دعت اليه الفرورة بقدر سدادها ويبقى رأس المال لصاحبه فأين هذا من التأميم وتحديد الملكية او مصادرتها ه

أما الاستدلال بالاستصلاح على الاشتراكية فباطل فان الاستصلاح مختلف في حجيته بين علماء المسلمين فعلى رأي من رده لا حجة لهم فيه وعلى رأي من اعتبره حجة فهو حجة عنده فيما يرجعالى حفظ المقاصدالفرورية مثل بذل المال في حال هجوم جيش على بلاد المسلمين ولا قوة للدفاع الا بما يبذل من مال وسلاح فهادا واجب لحفظ الدين وأهله ومثل بذل مال الجائع لا يجد ما يمسك رمقه الى عند فلان مثلا يجب بذله حفظا للنفس يمسك رمقه الى عند فلان مثلا يجب بذله حفظا للنفس وجب لحفظ مقصد من مقاصد الشريعة لفرورته موءقتا بعد تحقيقها وحفظها من شرع نظام مستمر في أموال طبقة دون طبقة تسلب فيه الاموال للتمكين لارباب الحكم

والسلطان من كبت الشعب واذلاله بسلاح الجيش الغاشم اللي أترف عا انتزع من أموال الناس دون فرق بين من أحسن في كسبه وانفاقه ومن أساء في جمعه وانفاقه ثم ليس كل ما يزعمه الناس مصلحة يكون مصلحة والالاضطربت الآراء وعمت الفوضى لتناقض الافكار ١٠ انما المصلحة ما قام دليل الشرع على انها مصلحة وشهد له بلك ومما زعموه دليلا على اشتراكتهم وهو من سقط الادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر الديون الربوية وقد كانت ديونا للاغنياء على الفقراء الذين كانت تدفعهم العاجة الى الاستدانة بالربا ويرون أن ذلك تمش مع المبادىء الاشتراكية الاسلامية ٠

والجواب: ان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الربا • اما رئس المال فلصاحبه لم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) فهذه الآيسة والعمل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أبين الادلة عسلى الاحتفاظ برأس المال لصاحبه وابطال الظلم وهو الربا وهذه هي العنائة الاسلامية فأين هذا من التأميم الذي فيه نزع رأس المال بعوض يقدره الحاكم او نائبه الذي فيه نزع رأس المال بعوض يقدره الحاكم او نائبه

يدفع مؤجلا وأين هذا من تحديد ملكية انسان كسبها من وجه حلال فان أراد من استدل بذلك دفع الظلم باسقاط الربا رحمة بالمدين والابقاء عسلى رأس المال لاربابه وسمى ذلك اشتراكية اسلامية فالمعنى صحيح ولكن من الخطأ البين تسمية هذا المعنى اشتراكية لان ذلك مدعهاة الى التلبيس وتعلق بعض المبطلين الذين يلحدون في الدين ويشرعون ما لم يأذن به الله بمثل هذه العباراتوالصاق قوانينهم الجائرة بتشريع الله ليخدعوا بذلك من تملكه العاطفة الدينية ويغره زخرف القول • ان الاكتفاء بوجوب انظيار المعسر ومجرد الترغيب والندب الى تصدق الدائن عليه بالدين دون الزام الدائن بابراء ذمته منه وتنازله عن حقيه حتما من غير نظر الى غنى الدائن او فقره دليل على رعاية الملكية واحترامها من غير تحديد بقدرها مع الرحمة بالمعسر انظارا له وجوبا او ابراءا لذمته استحبابا وبذلك تعرف ان الذي نزع من الرابين انما هو الربا دون رأس المال لكونه ظلما لا لفقر المدين وغنى الدائن وكذلك الحجر عسلى الفلس السذي أحاطت ديون الغرماء بماله وبيسع ما له عليه لتسديد الغرماء دون فرق بين غنيهم وفقيرهم فانه يدل على احترام

رؤوس الاموال والاحتفاظ بهـا لاربابها أغنياء أم فقراء والحجز على المفلس وبيع ماله الا ما اضطر اليه لصلحـة الغرماء وقد ثبت عن جابر بن عبد الله ان والده توفي وعليه دين لا تغي به التركة وانه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فشفع له عند الغرماء فأبوا فحدد لهم وقت يحضرون فيه لأخذ ديونهم ولما حضروا دعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في التركة فاستجاب الله له وسدد كل الديون التي على والد جابر فدل ذلك عسلى احترام الملكية ولو كانت مالا في ذمة فقير لغني لم يكن الفقر سببا في اههدار الاموال الربوية كما ذكروا في استدلالهم والا لأهدر مال الدائنين كجابر ووالده انها أهدر ما كان زائدا على رأس المال لكونه سحتا وظلما وحربا للانسانية والمعروف •

ومما زعموه دليلا على التأميم ومصادرة الملكية ما روي عن أبيض ابن حمال انه قال استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الملح الذي بمارب فاقطعنيه فقيل له انه بمنزلة الماء العد قال فلا اذا فتدل على جواز نزع الملكية بلا عوض والتأميم أيسر منه فانه نزع بعوض •

والجواب: ١ - أن الحديث لم يصبح فأنه من رواية محمد بن يحيى بن قيس عن أبيه عن أبيض ابن حمال ومحمد لين الحديث وأن وثقه الدارقطني فقد قال فيه بن عدي أحاديثه مظلمة منكرة وأبوه يحيى بن قيس لم

يدرك أبيض ابن حمال ويذكر ابن حجر ان بينهما ثلاثة رواة فالحديث معضل فلا حجة فيه •

لو صح لكان فيه دليل على ابطال الاقطاع في المرافق العامة فمعادن الملح ومقاطعها من المرافق العامة التي لا يمضي فيها اقطاع فلما تبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رد الاقطاع لبطلانه وليس في ذلك نزع ملكية مشروعة من انسان كسبها بوجه جائز •

وأسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا ولا يجعلنا ممن يتبع ما تشابه من القول تلبيسا عسلى الناس وغشا لهم وان يعصمنا بكتابه وسئة رسوله من أن نلحسد في دينه أو نحدث فيه ما ليس منه فانه حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد •

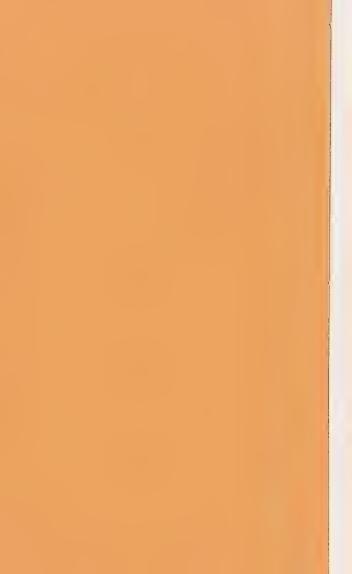













NEC

## NAQD AL-ISHTIRAKIYAH